# القرآن ولغة السريان

د . أحمد محمد على الجمل قسم اللغة العبرية

كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر

بحث منشور في مجلة كلية اللغات والترجمة. جامعة الأزهر عدد 42 لسنة 2007م

# القـرآن ولغـة السـريان

القرآن الكريم هو كلام الله المعجز، المنزّل من لّدنه تعالى على قلب رسوله محمد . صلى الله عليه وسلم . بلسان عربى مبين، كما أنه معجزة الإسلام الباقية على مر العصور، والنبى . صلى الله عليه وسلم . هو مُبلّغ هذا الكتاب الكريم، المنقول عنه بالتواتر والمحفوظ في صدور المسلمين .

ولغة السريان هي اللغة السريانية، وهي تعتبر واحدة من اللغات المعروفة باللغات السامية، كما أنها تعد امتداداً للغة الآرامية في العصر المسيحي، حيث كانت في بادئ أمرها تسمى الآرامية، ويُعرف المتكلمون بها بالآراميين. والآرميون هم بنو آرام بن سام بن نوح عليه السلام. وكانوا يعيشون في البلاد التي تسمي في التوراة: "آرام" (1)، وهي المعروفة ببلاد الشام والعراق.

وقد لاقت هذه اللغة انتشاراً واسعاً في البلاد الآرامية، وتجاوزتها إلى البلدان المجاورة، مثل أسيا الصغرى وأرمينيا، وصولاً إلى بلاد الصين والهند، وقد تبناها اليهود أنفسهم وفضلوها على اللغة العبرية، وكتبوا بها بعض أسفار الكتاب المقدس، واستمروا يتكلمون بها حتى زمن المسيح (2). وكان المسيح نفسه يتحدث بها إلى تلاميذه، ومن ثم فإن إنجيله كان كتوباً بها، ذلك الذي لانجد له إلا نصاً مترجماً إلى اليونانية القديمة.

<sup>1 -</sup> السريانية نحوها وصرفها ، د. زاكية رشدي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، القاهرة 1978 م ، ص 9 .

<sup>2 -</sup> السريان قديماً وحديثاً ، سمير عبده ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان – الأردن 1977م ، ص 25 .

وبعد انتشار المسيحية في بلاد الآراميين، جعل هؤلاء الذين اعتنقوها ينفرون من تلك التسمية القديمة، ويعدونها مرادفة للوثنية والإلحاد، لذلك سارعوا إلى الأخذ بكلمة سريان، تلك التسمية التي أطلقها عليهم اليونانيون الذين كانوا يحتلون بلادهم ( 312 ق.م ) وقد سموا لغتهم السريانية ، على حين ظل اسم الآراميين لصيقاً بسكان القرى الوثنية، وصارت كلمة آرامي تطلق على الوثني ، وكلمة سرياني تطلق على النصراني (1).

وقد يتساءل البعض ماعلاقة القرآن بلغة السريان؟ ونجيب فنقول: إن المستشرقين قد توهموا أن كلمة القرآن لفظة سريانية الأصل، وقبلوا النظرية التى قالها المستشرق الألمانى Schwally "شفالى"، وهى تعنى أن لفظة القرآن مأخوذة من الكلمة السريانية هُنْعًا qeryānā (2).

ولاشك أن الكاتب يهدف من ـ وراء ـ نظريته إلى اقناع القارىء أن هناك صلة وثيقة بين القرآن واللغة السريانية، وبمعنى آخر بين القرآن ولغة الإنجيل، وقد بدأ الكاتب بكلمة القرآن، لكى يوصل القارىء إلى التشكيك في أصالة الألفاظ الرئيسية في القرآن الكريم، وردها إلى أصول سريانية، وهو تمهيد لإقناع القارىء بأن القرآن الكريم لم ينزل على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولم يوح إليه ، بل أخذه لغة ومضموناً من المصادر السريانية المسيحية .

<sup>1 -</sup> السريانية وعلاقتها بالعربية ، د. زاكية رشدي ، مجلة الدراسات الشرقية ، العدد الثالث ، القاهرة 1985 م ، ص 10 .

<sup>2 -</sup> Schwally, Friedrich: Geschichte des Qorans, Leipzig 1909, 1, 32.

وقد اعتمد المستشرقون على الآراء التى أكدت على وجود ألفاظ أعجمية في القرآن<sup>(1)</sup>، وأخذوا كتاب " الإتقان " للسيوطى <sup>(2)</sup> مصدراً أساسياً لتأكيد وجود كلمات أعجمية بصفة عامة، وكلمات سريانية بصفة خاصة في القرآن.

ومن الأبحاث التى تناولت دراسة هذه الألفاظ، بحث بعنوان:
" الاستدراك على السيوطى فيما نسبه من المعرب فى القرآن الكريم إلى العبرية والسريانية " للدكتور / محمد جلاء إدريس (3)، حيث رد أكثر الألفاظ التى وردت فى كتاب الإتقان إلى أصول عربية، وقد جاءت نتائج دراسته فى خمس نقاط، هى:

- 1. عدم إلمام بعض علماء السلف باللغات السامية، ومن ثم كان حكمهم على كثير من الألفاظ التى لم تكن مستخدمة فى عصرهم أو بيئتهم بأعجميتها، وردها إلى العبرية والسريانية .
- 2. وجود تناقض بين آراء هؤلاء العلماء بدا واضحا فى نسبة بعض الكلمات إلى أسرتين متباينتين تماماً، كردهم بعض الألفاظ إلى أصل عبرى أو سريانى، وإلى أصل رومى فى نفس الوقت .

<sup>1 -</sup> انظر:

<sup>-</sup> المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، حلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق : د. ابراهيم محمد أبو سكين ، مطبعة الأمانة ، القاهرة 1980م .

<sup>.</sup> هل في القرآن أعجمي ، نظرة جديدة إلى موضوع قديم ، د. على فهمي خشيم ، دار الشرق الأوسط ، بيروت ، 1997م .

<sup>2 -</sup> الاتقان فى علوم القرآن، حلال الدين عبد الرحمن السيوطى، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1975م .

 <sup>3 -</sup> الاستدراك على السيوطي فيما نسبه من المعرب في القرآن الكريم إلى العبرية والسريانية ، د/ محمد جلاء إدريس ،
 جلة الدراسات الشرقية، العدد 37 لسنة 2006م .

- 3. عدم التفرقة بين اليونانية واللاتينية عند استخدام مصطلح "رومى " مع وجود تباين بين اللغتين .
- 4. خلو منهج السيوطى من أى رؤية نقدية تجاه الألفاظ التى نقلها من السلف، على الرغم من وجود تناقضات فى كثير منها، كما يتضح عدم المام السيوطى باللغات .
- 5. اتضحت خطورة آراء السيوطى ونقله للألفاظ التى قيل بأعجميتها وإقراره لذلك فيما وجدناه عند المستشرقين وغيرهم من الباحثين، إذ اعتمدوا على هذه الآراء التى مهدت الطريق للطعن فى عروبة القرآن من جانب، وتأكيد الزعم القائل بأخذ النبى صلى الله عليه وسلم للقرآن لفظاً ومعنى من اليهود والنصارى (1).

وهناك دراسات أخرى تناولت هذه الألفاظ في إطار اللغة العربية فقط ، ومن ثم كانت نتائج دراساتهم تخص العربية دون غيرها (2) .

وعلى ذلك سنعرض اختلاف الأئمة فى وقوع المعرَّب فى القرآن الكريم كمقدمة للبحث، ثم نتناول بالدراسة الصرفية كلمة: "القرآن "لعدم تناول الأبحاث السابقة دراستها فى ضوء علم اللغة المقارن بين العربية والسريانية.

<sup>.</sup> 64 - 31 ص المصدر السابق ، ص 11 - 11

<sup>2 -</sup> انظر:

<sup>.</sup> دفاع عن القرآن ضد منتقديه ، عبد الرحمن بدوي، الدار العالمية للكتب والنشر، القاهرة 1999م.

\_ القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي،دراسة نقدية تحليلية، د.محمد محمود أبو ليلة، دار النشر للجامعات، 2002م .

كما ستتناول دراستنا أيضاً لفظين وردا في القرآن الكريم على لسان عيسى عليه السلام، اختلفت فيهما المصادر ، وهما (سريا . أحمد ) .

أما لفظة { سريا } فقد وردت في قوله تعالى :

{ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً } (1) .

وأما لفظة { أحمد } فقد وردت في قوله تعالى:

{ وَإِذْ قَالَ عِيسنَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسِّولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسِّولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ } (2) .

ويذلك تكون دراستنا الحالية مختلفة عن الدراسات السابقة، التى خلت منها هذه الألفاظ الثلاثة :

### (القرآن ـ سريا ـ أحمد )

فى ضوء علم اللغة المقارن بين العربية والسريانية ، وقد التزمتُ بكتابة الكلمات السريانية بالرموز الصوتية، ليفيد منها غير المتخصص فى اللغات السامية .

### اختلاف الأئمة في وقوع المعرَّب في القرآن الكريم

اختلف الأئمة فى وقوع المعرّب فى القرآن الكريم إلى ثلاث فرق، نعرضها بإيجاز على الوجه التالى:

<sup>1 -</sup> سورة مريم ، الآية 24 .

<sup>2 -</sup> سورة الصف ، الآية 6 .

1. استند الفريق الأول فى رأيه على ماورد فى القرآن الكريم من آيات صريحة بأنه لايوجد ألفاظ غير عربية فى القرآن الكريم، وبنى هؤلاء العلماء رفضهم وجود ألفاظ أعجمية فيه على قوله تعالى:

{وَلَقْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٍّ وَعَرَبِيٍ (1). وقوله تعالى : { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } (2) .

#### ومن هؤلاء العلماء:

- الفقية الأصولى الإمام محمد بن إدريس الشافعى (ت204هـ . 820م) الذى شدد النكير على القائلين بوجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم .
- . إمام فقه اللغة أبو عبيدة (ت210ه . 835م) الذى استنكر بشدة أن يكون فى القرآن ألفاظاً غير عربية، لقول أبى عبيدة : إنما أُنزِل القرآن بلسان عربى مبين ، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول .
- . المفسر والمؤرخ ابن جرير الطبرى (ت310هـ . 923م) الذى قال : إن ماورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن أنها بالفارسية أو الحبشية أو السريانية أو نحو ذلك، إنما اتفق فيها توارد اللغات، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد (3) .
- 2. الفريق الثانى: ذهب أصحابه إلى وجود بعض الألفاظ الأعجمية فى القرآن، وهذا لا يخرجه عن كونه { قُرْآناً عَرَبِيّاً } لأن القصيدة الفارسية تظل فارسية

<sup>1 -</sup> سورة فصلت ، الآية 44 .

<sup>2 -</sup> سورة يوسف ، الآية 2 .

<sup>3 -</sup> الاتقان في علوم القرآن، السيوطي، ح 2 ، ص 125 - 126 . .

وإن وردت بها ألفاظاً غير فارسية ، وعن قوله تعالى { أَأَعْجَمِيٍّ وَعَرَبِيٍّ } بأن المعنى من السياق "أكلام أعجمي ومخاطب عربي ! " (1)

ومن هؤلاء القائلين بالألفاظ الأعجمية:

- ابن عباس (ت688 ـ 688م) وتلميذه عكرمة (ت 105 هـ . 723 م) وأبو موسى الأشعرى (ت42 هـ . 662 م) .
- . وقد أقر جلال الدين السيوطى (ت 911 هـ . 1505م) بوقوع الألفاظ الأعجمية، إذ نراه يقول: وأقوى مارأيته للوقوع . وهو اختيارى . ماأخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبى ميسرة التابعى الجليل، قال: في القرآن من كل لسان " (2) .
- 3. الفريق الثالث: حاول أصحابه التوسط بين الفريقين السابقين، ومن هؤلاء أبو عبيدة القاسم بن سلام (ت 224ه. 838 م) الذى قال: والصواب عندى. والله أعلم. مذهب فيه تصديق القولين جميعاً، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب، فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال إنها أعجمية فهو صادق، وقد مال إلى هذا القول الجواليقى وابن الجوزى وآخرون (3).

<sup>1 -</sup> المصدر السابق ، ح 2 / 126

<sup>2 -</sup> المصدر السابق ج 2 / ص 126

<sup>3 -</sup> انظر:

وقال ابن عطية (ت546 هـ . 1152م) بل كان للعرب العاربة التى نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسن بتجارات، ويرجلتى قريش، ويسفر مسافرين، كسفر أبى عمرو إلى الشام، وسفر عمر بن الخطاب، وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة، وكسفر الأعشى إلى الحيرة، فعلَّت العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية، غيَّرت بعضها بالنقص من حروفها، وجرت فى تخفيف ثقل العجمة، واستعملتها فى أشعارها ومحاوراتها، حتى جرت مجرى العربى الفصيح، ووقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن، فإن جهلها عربى فكجهله الصريح بما فى لغة غيره، وكما لم يعرف ابن عباس معنى " فاطر " إلى غير ذلك، قال : فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية، ولكن استعملتها العرب وعربتها فى عربية بهذا الوجه (1).

# أولاً : لفظ القرآن

إذا نظرنا إلى مادة "القرآن" التى كتبها بالإنجليزية A.T.Welch أ.ت.ويلش فى دائرة المعارف الإسلامية، نجد أنه يقول: إن المستشرقين قد قبلوا النظرية التى قال بها المستشرق الألماني F.Schwally ف.شقالي في كتابه:

<sup>.</sup> الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها، أحمد بن زكريا بن فارس، تحقيق: السيد أحمد صقر،مكتبة عيسي الحلبي، القاهرة 1997م ، ص45 .

<sup>.</sup> الاتقان في علوم القرآن، السيوطي، حد 2 / 129.

 <sup>1 -</sup> البرهان فى علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة،
 بيروت 1972م ، ج 1 ، ص 289 .

Geschichte des Qorans "تاريخ القرآن" (1): إن لفظة "القرآن" مأخوذة ماخوذة من الكلمة السريانية هُنُسُل qeryānā ، ومعناها : القراءة المقدسة، ثم تناول الكاتب أراء علماء الإسلام في لفظة "قرآن" ، مقرراً أن النظرة الغالبة لدى الدوائر الإسلامية ترى أن كلمة "قرآن" اسم من "قرأ" ، وكلا الرأيين يجد لنفسه سنداً من القرآن .

ويرى الكاتب أن لفظة "القرآن" قد وردت فى الخط الكوفى القديم بدون همزة، هكذا "القران" ويرى أنها . بهذا الشكل . مشتقة من الفعل : "قرن" ، وليس من "قرأ". ومن ثم يرى الكاتب أن أفضل النتائج وأقربها قبولاً، أن مصطلح "القرآن" قد ظهر لأول مرة بظهور القرآن لكى يمثل كلمة هُنُمُلًا qeryānā السريانية ودلالتها. وقد بُنى على وزن عربى وهو فُعلان المشتق من "قرأ" ليكون مناسباً ومنسجماً مع التراكيب القرآنية العربية (2) .

ويستشهد الباحث الألمانى (لوكسنبرج) بدائرة المعارف الإسلامية باللغة الإنجليزية فى كتابه " القراءة السريانية للقرآن . مساهمة فى تفسير لغة القرآن " فيقول : إن هذه الدراسة تنطلق من حقيقة أساسية وهى أن مصطلح "قرآن" يمثل المفتاح لفهم اللغة القرآنية، وأن الغرب توصل إلى أن المفاهيم الحضارية مثل "قرأ" وكذلك "كتب" لايمكن أن تكون من أصل عربى. ولذلك يمكننا أن نفترض أنها قد انتقلت إلى المناطق العربية من الناحية الشمالية، ومادامت اللغة السريانية تمتلك . إلى جانب الفعل هُ الراسم هُ الله على عربى ووديقا بمعنيه :

<sup>1 -</sup> Noldeke, Theodor und Friedrich Schwally, Geschichte des Qorans, Leipzig 1909, 1, 32.

<sup>2 -</sup> The Encyclopedia of Islam, Liede 1986, 5,400.

القراءة أو التلاوة ، فإن ذلك يقوى الظن بعدم كون مصطلح "القرآن" قد تطور في العربية، وإنما هو لفظ مستعار من الكلمة السريانية على وزن فعلان .

ثم يقرر أن الأصل السرياني لكلمة "قرآن" الذي افترضه نولدكه في كتابه شميرر أن الأصل السرياني لكلمة "قرآن" (1) قد انتشر منذ ذلك الحين في الكتابات الغربية ، حتى إن الإشارة إلى الأصل المسيحي السرياني للقرآن في الموسوعات الغربية صار أمراً بديهياً .

ويفترض (لوكسنبرج) أن الكتابة الصوتية العربية للفظة الآرامية السريانية مُنعُل qeryānā لابد وأنها كانت تُنطق في الأصل "قريان"، وإن كانت النسخ الموجودة من القرآن حتى الآن لاتثبت الكتابة المفترضة، إلا أن المصطلح الآرامي السرياني يزيد من احتمالية الكتابة بهذا الشكل، وقد مر هذا المصطلح بمراحل أربع، كما يرى (لوكسنبرج) هي:

- 1. المرحلة الأولى: كانت الكلمة السريانية هُنَّعُم qeryānā تكتب "قرين"، وتنطق "قريان".
- 2. المرحلة الثانية : حُذِف حرف الياء من قرين بلا عوض، فنشأت عنه الصيغة المختصرة : "قرن" المنطوقة بالمد بعد الراء "قران".
- 3. المرحلة الثالثة : أُدخلت الألف بعد ذلك إلى الصيغة الكاملة بنفس النطق السابق، فصارت: قران .

<sup>1-</sup> كتاب تاريخ القرآن تأليف مشترك بين نولدكه وشفالي، انظر:

Noldeke, Theodor und Friedrich Schwally, Geschichte des Qorans, Leipzig 1909 .

لاصحلة الرابعة: ألحقت الهمزة بالصيغة السائدة اليوم فى
 الإصدارات النموذجية للقرآن، فصارت: "قرءان".

وقد أدى ذلك التطور إلى التخلى عن النطق الآرامى السريانى الأصلى مُنَّ والله وقد أدى ذلك التطور المعرب "قُرءان" على غرار "فُرقان" (1) .

أما A.Mingana "أ. مِنجانا" فقد قال علينا أن نلاحظ أن المعرفة الناقصة باللغات السامية إلى جانب العربية، غالباً ماتجعل استنتاجات العلماء المسلمين غير جديرة بالاعتماد، فضلاً عن كونها مضللة. وعلى الناقد أن يشدد من حرصه في التعامل مع كتبهم، التي تعد . على أحسن الأحوال . ممهدات تاريخية للموضوع فقط .

ويستطرد "منجانا" قائلاً إن معالجة النص القرآنى بعيداً عن الشراح المسلمين، سيعطينا قدراً وفيراً من المعلومات الجديدة، وإن الكفايات الضرورية التى يجب على الباحث أن يتسلح بها هى معرفة جيدة بالسريانية، والعبرية، والحبشية، إذ يبدو أن للغة الأولى تأثيراً واضحاً على نص القرآن. ويستدل على ذلك بقوله: إذا أخذنا العدد (100) كوحدة للتأثيرات الأجنبية على أسلوب القرآن ومصطلحاته ، فإننا نستطيع أن نورد بثقة . لحدٍ ما . النسب التالية : الحبشية تمثل 5 بالمئة من الكل، والفارسية حوالى 5 بالمئة، والعبرية 10 بالمئة، والبونانية واللاتينية واللاتينية 10 بالمئة، والسريانية حوالى 70 بالمئة (2).

<sup>1 -</sup> Luxenberg , Christoph : Die Syro Aramaische lesart des Koran . Ein Beitrag zur Entschlusslung der Koransprache , 2 . uber Auf . Köthen 2004 , 81-86 .

<sup>2</sup> –  $\,$  A.Mingana , Syriac influence on the style the Kur'  $\bar{a}n$  , Cambridge 1927 .

<sup>.</sup> وانظر ترجمة مقالة منجانا :

لقد أنكر المستشرقون على القرآن أن يكون من عند الله، كما استعظموا أن يكون من تأليف محمد . صلى الله عليه وسلم . بدون الرجوع إلى المصادر النصرانية، فخاضوا بغير علم في إثبات نقل كلمة "القرآن" من السريانية، وهم بذلك يستدلون بعجمة اللفظ على عجمة الفكر، وهذا يتضح من عنوان مقالة "منجانا" الذي استعمل كلمة "أسلوب القرآن" بدلاً من "ألفاظ القرآن" .

وإذا كان "منجانا" قد ذكر أن علماء المسلمين كانت نتائجهم غير صحيحة لعدم إلمامهم باللغات السامية، فإننا نرى أنهم قدموا الكثير من الدراسات اللغوية في القرآن الكريم، ولا نقلل من جهودهم العظيمة في هذا المجال، وكما أن العلم البشرى يكمل بعضه البعض، فإننا سنقدم تحليلاً لكلمة القرآن في ضوء علم اللغة المقارن بين العربية والسريانية للوصول إلى أصلها .

## هُنُسُا qeryānā والقرآن

تستعمل السريانية الفعل عُزُل qara'a الذي يقابل في العربية قَرَأَ qara'a وفي العبرية جَرِّه qārā .

ونلاحظ . هنا . أن العربية قد احتفظت بحركة الحرف الأخير (الحركة الإعرابية) بينما حُذفت تلك الحركة في العبرية والسريانية، فأدى حذفها في

التأثير السرياني على أسلوب القرآن ، ألفونس مينجانا ، ترجمة : مالك مسلماني ، 2005م. والترجمة منشورة على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت )

اللغتين الأخيرتين إلى إطالة الحركة السابقة عليها، مع تخفيف الهمزة، وتفصيل ذلك فيما يلى :

qara'a قَرَأً قَرَأً

m qara'a 
ightarrow qəra' 
ightarrow qəra في السريانية منًا <math>
m qara'a 
ightarrow qar ara' 
ightarrow qar ara' 
ightarrow qar ara'

وقد أدى تخفيف الهمزة فى الأفعال المهموزة الله فى السريانية إلى اختلاطها بالأفعال الناقصة، فبعد سقوط حركة الهمزة وتخفيفها بإطالة الحركة السابقة عليها، صارت الأفعال المهموزة الله فى السريانية كالأفعال الناقصة فيها، وقد صيغت معظم الأفعال المهموزة قياساً على الأفعال الناقصة (1). فصارت الأفعال المهموزة، مثل :الفعل حلاً قاحس "ملاً "، والفعل عنا قتحه "قرأ"، والفعل عنا قهمة "شناً . أبغض" ، كالأفعال الناقصة، مثل: عمل قهده "نسى" ، ومل قهمة " رمى " .

وأدى ذلك إلى ظهور الياء لفظاً وخطاً فى المصدر الاسمى ، فنقول هُنُمُ وَوَلَّمُ وَالْمُعَالِينَ مَنْ الفعل هُنُمُ qərā "قرأ" المهموز الأصل، مثل : وَحُمُّمُ qərā "الرمى" القراءة" من الفعل وَحُلَّمُ rəmāyā "رمى" الناقص بالياء .

فوجود الفعل . هُذًا qərā الذي يقابل في العربية قَرَأَ qara'a وفي العبرية مُرَاة qara وفي العبرية برحم qārā وفي العبرية

<sup>.</sup> 127-125 من اللغة العربية، دراسة صرفية مقارنة، د. عمر صابر، القاهرة 1999م، ص

الأصل، والياء بعد الراء في هُنُكُم qeryānā منقلبة عن همزة، والنون للنسب في اللغتين وبيانها كالتالي:

من المعروف الآن أن مورفيم (1)النسب فى اللغة العربية والسريانية له ثلاث ألومورفات، كلها مقيدة فى نهاية الاسم، وتختلف دلالة الاسم المنسوب باختلاف الألومورف(2)، نعرض اختلاف هذه الدلالات، فيما يلى:

- 2. ألمورف النون: يدل على النسب الذاتى إذا كان المنسوب إليه اسم جنس، حينئذ يكون الغرض منه، هو إظهار صفة ذاتية للمنسوب، مثل: هُوزُنُل sahrānā " هلال. قمري " نسبة إلى هُوزُا sahrā " القمر " إذ هو الهلال على سبيل الحقيقة. غير أنه قد

<sup>1 -</sup> المورفيم هو أصغر وحدة صرفية تدل على معنى.

<sup>2 -</sup> الألمورف هو الصور المتعددة للمورفيم الواحد.

يُطلق على الشخص على سبيل المبالغة. لأننا نلاحظ أن لفظ صُورُنًا sahrānā في السريانية، يتوافق في دلالته مع العربية، لأن السهر مرتبط بالقمر.

آلمورف النون والياء: يدل على النسب الشبيه بالذاتى إذا كان المنسوب إليه ذاتياً، ويكون الغرض منه هو إظهار صفة شبه ذاتية للمنسوب، مثل: وَمُسُلًا rūhānāyā "روحانى " مُحمُلًا المنسوب، مثل : وَمُسُلًا rūhānāyā " روحانى " مُحمُلًا nafšānāyā " نفسانى " وإن كنا نرى أن النسب الشبيه بالذاتى قد مر بمرحلتين، الأولى: النسب بالنون المسبوقة بالفتحة الطويلة، والثانية: النسب بالباء (1).

أما علماء اللغة العربية فلم يذكروا النسب بالنون، على الرغم من وجود كلمات كثيرة من هذا النوع فيها، ونرى أن النسب الذاتي (بالنون) الذي يأتي على سبيل الحقيقة، يتجلى بوضوح في كلمة: "الرحمن "فهي صفة ذاتية لرب العزة تدل على أن المنسوب هو ذات المنسوب إليه حقيقة. لذلك نرى افتتاحية سور القرآن الكريم بقوله تعالى: { بسم الله الرحمن الرحيم }

فكلمة (الرحمن) تدل على الرحمة ، وكلمة (الرحيم) تدل على الرحمة أيضاً ، الله أن كلمة (الرحمن) تدل على صفة ذاتية لا يجوز اتصاف غيره بها. أما كلمة (الرحيم) فهي تدل على صفة عامة يجوز اتصاف غير الله بها. وقد وصف رب العزة رسوله بأنه رحيم في قوله تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ

<sup>1 -</sup> انظر:

<sup>.</sup> التحليل الصرفي للنص السرياني، د.أحمد الجمل، القاهرة 2007م، ص 41.

<sup>.</sup> المورفيم في اللغة السريانية، د.أحمد الجمل، مجلة كلية اللغات والترجمة، حامعة الأزهر، عدد 33

مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوف<u>ٌ رَحِيمٌ</u>} (1) الأمر الذي يعطينا دلالة للنون المسبوقة بالفتحة الطويلة، تكمن في أن الرحمة في الرحيم، هي صورة من صور الرحمة، حتى ولو كانت رحمة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أما الرحمة في الرحمن فهي حقيقة الرحمة، فالنسب بالنون يعطى حقيقة الرحمة وذات الرحمة، أما ماعداها فهو صورة من صور الرحمة.

ونرى أن النسب الذاتي الذى يأتى على سبيل الحقيقة، يتضح لنا فى كلمة {الحيوان}\* التى وردت فى قوله تعالى: { وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ } (2) فكلمة { الحيوان } هى صفة ذاتية للدار الآخرة تدل على أن المنسوب " الدار الآخرة " هو ذات وأصل المنسوب إليه " الحياة ".

وهذا أمر له دلالة عظيمة، هى أن الحياة الدنيا صورة من صور الحياة، أما الحياة فى الدار الآخرة فهى الحيوان أي حقيقة الحياة، وقس على ذلك الفرق بين القراءة والقرءان ، فالقراءة فى أى كتاب هى صورة للقراءة ، أما القرءان فهو حقيقة القراءة، وكذلك الفرق بين الرضى والرضوان والفرق والفرقان (3).

وهناك شواهد كثيرة على وجود مورفيم النون المسبوقة بالفتحة الطويلة للدلالة على النسب الذاتى فى كلام الشعراء العرب قبل نزول القرءان، نذكر منها على سبيل:

<sup>1 -</sup> سورة التوبة ، الآية 128 .

<sup>\*</sup>عند النسب إلى كلمة "حياة " تحذف تاء التأنيث وترد الألف إلى أصلها فنقول في النسب بالياء "حيوي" ونقول في النسب بالنون "حيوان" .

<sup>2 -</sup> سورة العنكبوت ، الآية 64

 <sup>3 -</sup> صيغ النسب في اللغتين العربية والسريانية، د.أحمد الجمل، مجلة كلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر، عدد
 32 لسنة 2001م، ص 242. 244 .

قول عنترة بن شداد

يا طائِراً قَد باتَ يَندُبُ إِلفَهُ وَيَنوحُ وَهِوَ مُوَلَّهٌ <u>حَيرانُ</u> وَقِولَ المُتَنَخَّل

لَو أَنَّهُ جَاءَني جَوعانُ مُهتَلِكٌ مِن بُوَّسِ الناسِ عَنهُ الخَيرُ مَحجوزُ وقول شمر الحنفى

غَضْبانَ ممتلئاً عليَّ إهابه إنّي وربّك سنخطه يرْضيني (1).

ولنا أن نسأل : ماالفرق بين حائر وحيران، وجائع وجوعان، وغاضب وغضبان ؟

فالكلمة بدون النون المسبوقة بالفتحة الطويلة تدل على صفة فى الفاعل. أما الاسم المنسوب بالنون المسبوقة بالفتحة الطويلة، فإنه يدل على أن المنسوب من جنس المنسوب إليه وذاته وحقيقته، وكأنه يقول فى ظمآن أنا الظمأ الذى يشعر به الناس على سبيل المبالغة.

ومما سبق نعلم أن هُنُسُل qeryānā القاف والراء فيها من أصل الفعل هُنا qarā والياء منقلبة عن الهمزة، والنون المسبوقة بالفتحة الطويلة من النسب الذاتى، والألف المسبوقة بالفتحة الطويلة . التى تنطق كما لو كانت فتحة طويلة لأن الألف مد للفتحة الطويلة قبلها . فى نهاية الاسم للتعريف .

وعلى ذلك يمكننا تحليل كلمة مُنَّدًا على النحو التالى:

<sup>1 -</sup> الموسوعة الشعرية، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 2003م ، CD .

مَّنُكُ وهو اسم منسوب بالنون للدلالة على النسب الذاتى، أما المنسوب إليه وهو اسم منسوب بالنون للدلالة على النسب الذاتى، أما المنسوب إليه منكل مَوْمَة وهو اسم منسوب بالنون للدلالة على النسب الذاتى، أما المنسوب إليه منكل مَوْمَة وهو القراءة " فالنكرة منه مند وياضافة نون النسب المسبوقة بالفتحة الطويلة و أعنى مند + و منك مقبل المسبوقة بالفتحة الطويلة وفقاً لقاعدة : إذا تحرك الآخر سكن ماقبله) فتصير منك متوبعه تم نحرك حرف القاف (وفقاً لقاعدة : إذا اجتمع ساكنان في أول الكلمة نحرك الأول بالكسرة الممالة) فتصير منك الطويلة في أول الكلمة نحرك الأفل بالكسرة الممالة) فتصير منك بالفتحة الطويلة في النعة السريانية بالألف المسبوقة بالفتحة الطويلة في نهاية الاسم) تصير منكاً ووجها ووجها ووجها والمسبوقة بالفتحة الطويلة في الهاية الاسم) تصير منكاً والمعالة والمهاية الاسم) تصير منكاً والمهاية الاسم والمهاية الاسم والمهاية الاسم والمهاية الاسم والمهاية المهاية الاسم والمهاية الاسم والمهاية الاسم والمهاية الاسم والمهاية والمهاية والمهاية والمهاية الاسم والمهاية الاسم والمهاية والمهاية

وإذا نظرنا إلى الاسم المنسوب إليه هُنُمُ qərāyā نجد أنه قد وافق المعنى الذي ورد مع الاسم هُنمُلُم qeryānā وهذا يجعلنا نسأل سؤالاً: ما الفرق بين دلالة اللفظين ؟ ونجيب فنقول : إن هُنمُ qərāyā تعنى صورة القراءة، أما هُنمُلُم qeryānā تعنى صورة القراءة، أما وهبو تعبير شائع في العربية والسريانية، وهو استعمال النون للدلالة على ذات الشيء وحقيقته، وهذا النوع لم يكن مقتصراً على هذه الكلمة، فاللغة السريانية بها كلمات من هذا النوع (1) وعلى الوزن نفسه نجد كلمة هُمُنكُم nešyānā "نسيان " وهي من الفعل

 <sup>1 -</sup> انظر : . اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية، اقليمس يوسف داود، الموصل 1896م، ص 223-224 .
 غرامطيق اللغة السريانية، بولس الخورى، مطبعة الرهبانية اللبنانية المارونية، بيروت، الطبعة الثانية 1962م

<sup>،</sup> ص 73

الناقص معًا عَهُم "məšā تسى"، بالمقارنة مع كلمة هُنمُنك qeryānā من الفعل هذا عمر qara من الفعل عبراً وعمر عبراً عبراً عبراً عبراً وعمر عبراً وعمر عبراً وعمر عبراً وعمر الفعل عبراً وعمر عبراً وعمر الفعل عبراً وعمر الفعل عبراً وعمر الفعل الف

وعلى ذلك فإن الافتراض الذى طرحه المستشرقون، ومفاده أن كلمة "القرآن" مأخوذة من الكلمة السريانية هُنمُنُل qeryānā ، أمر لايقبله البحث العلمى، ناهيك عن أنه محض وهم وافتراء، وذلك وفقاً لرؤيتنا التالية :

وجود جذر القاف والراء والهمزة فى اللغات الثلاث . ففى العربية قَراً qara'a وفى العبية قَراً qārā وفى السريانية هُذا qārā - إنما يدل بوضوح على أنه جذر سامى الأصل ، هذه واحدة .

الثانية : افترض (لوكسنبرج) أن كلمة " القرآن " قد مرت بمراحل أربع لكى تصل إلى هذه الصيغة، بداية من اللفظ السرياني هُنعُل qeryānā إلى كلمة "قرآن"، ونحن نقول : العكس هو الصحيح ، لأن معظم الأفعال المهموزة في اللغة السريانية قد صيغت قياساً على الأفعال الناقصة بالياء، وصار الفعل هُنا qərā " قرأ " مثل الفعل عُمل قرة السي " كما قُلبت الهمزة ياءً . لفظاً وخطاً . في المصدر الاسمى والاسم المنسوب، حيث نقول في المصدر الاسمى هُنكًا المواءة "، ونقول في الاسم المنسوب بالنون هُنكًا qeryānā على وزن الأفعال المعتلة الآخر بالياء، تماماً مثل شَعنًا nešyānā "تسيان" .

وعلى ذلك فالسريانية هى التى مرت بمراحل صوتية وصرفية ، كانت بدايتها تسهيل الهمزة، وانتهت بقلب الهمزة ياء لفظاً وخطاً ، على حين احتفظت العربية بالهمزة لفظاً وخطاً فى الفعل " قرأ " والمصدر " قراءة " والاسم المنسوب بالنون " قرءان " .

وإذا كان المستشرقون قد افترضوا أن كلمة " القرآن " مشتقة من الفعل "قرن" وأن النون أصلية في الكلمة، فهذا افتراض لا أساس له من الصحة، لأن النون عما أوضحنا . هي مورفيم مشترك، مستخدم في اللغتين العربية والسريانية، للدلالة على النسب الذاتي سواء، أكان على سبيل الحقيقة، أم المجاز.

# ثانيـا: لفظ ( سَــرِِّيًّا )

قال تعالى: { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً (16) فَالَتْ فَاتَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً (17) قَالَتْ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيّاً (19) قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسننِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً (20) قَالَ رَبُكِ هُو عَلَيَ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيّاً (21) فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً (22) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْع

النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِياً (23) فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سِرِيّاً } (24) (1).

ذكر الطبرى ( 310هـ ) في تفسيره : { فَنادَاها مِنْ تَحْتِها } بمعنى: فناداها جبرائيل من بين يديها على اختلاف منهم في تأويله فمن متأوّل منهم إذا قرأه { مِنْ تحْتِها } كذلك ومن متأوّل منهم أنه عيسى، وأنه ناداها من تحتها بعد ما ولدته. وقرأ ذلك بعض قرّاء أهل الكوفة والبصرة: «فَنادَاها مِنْ تَحْتِها» بفتح التاءين من تحت، بمعنى: فناداها الذي تحتها، على أن الذي تحتها عيسى، وأنه الذي نادى أمه، أما تسمع الله يقول: { فأشارَتُ إلَيْهِ } ولم تشر إليه إلا وقد علمت أنه ناطق في حالته تلك، والذي كانت قد عرفت ووثقت به منه بمخاطبته إياها بقوله لها: { أَنْ لا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًا } . منه بمخاهد (سريا) قال نهر بالسريانية ، و حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير { قَدْ جَعَلَ رَبُكِ تَحْتَكِ سَرِيًا } . قال: شا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن { قَدْ جَعَلَ رَبُكِ تَحْتَكِ سَرِيًا } والسريّ: عيسى نفسه وحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، رَبُكِ تَحْتَكِ سَرِيًا } والسريّ: عيسى نفسه وحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب،

<sup>1 -</sup> سورة مريم ، الآية 16-24 .

<sup>2 -</sup> النبطية لهجة آرامية كتب بحا الأنباط نقوشهم, والأنباط هم قبائل من العرب عاشوا في أقصى شمالي الجزيرة العربية وجنوبي بلاد الشام, بعد أن هاجروا من جنوب الجزيرة المهد الأصلي لهم, وكانت أعظم فترات ازدهارهم هي الفترة الممتدة من القرن الأول قبل الميلاد حتى نحاية القرن الأول الميلادي, هذا على الرغم من أن تاريخهم يرجع إلى أبعد من ذلك, كما اتخذوا البتراء (الأردن) عاصمة لهم في القرن الرابع قبل الميلاد الأمر الذي يؤكد نفوذ الأنباط السياسي شمالا حتى شمل دمشق, وجنوبا حتى شمل مدائن صالح (شمال السعودية) التي كانت عاصمة ثانية لهم, إلا أن الرومان قضوا على استقلال الأنباط عام 106م, وظلوا تابعين لروما عدة قرون.

انظر : تاريخ دولة الأنباط ، إحسان عباس ، دار الشروق ، الأردن 1987 م .

قال: قال ابن زيد، في قوله { قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا } يعني نفسه، قال: وأي شيء أسرى منه، قال: والذين يقولون: السريّ: هو النهر ليس كذلك النهر، لو كان النهر لكان إنما يكون إلى جنبها، ولا يكون النهر تحتها (1).

وقال القرطبى (ت671 هـ) فى تفسيره: { فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَآ } قرىء بفتح الميم وكسرها. قال ابن عباس: المراد بدهن» جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها؛ وقاله علقمة والضحاك وقتادة؛ ففي هذا لها آية وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله تعالى فيها مراد عظيم {ألاً تَحْزَنِي} تفسير النداء، «وأنْ» مفسرة بمعنى أي؛ المعنى: فلا تحزني بولادتك. { قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً } يعني عيسى. والسريّ من الرجال العظيم الخصال السيّد. قال الحسن: كان والله سريّا من الرجال. ويقال: سَرِي فلان على فلان أي تكرم. وفلان سريّ من قوم سَرَاة. وقال الجمهور: أشار لها إلى الجدول الذي كان قريباً من جذع النخلة (2).

وقال ابن كثير (ت774هـ) في تفسيره: قرأ بعضهم: { مَنْ تحتَها } بمعنى الذي تحتها، وقرأ الآخرون: { مِن تَحْتِهَا } على أنه حرف جر، واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيره عن ابن عباس: { فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَآ } جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها، وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك جبرائيل عليه الصلاة والسلام، أي: ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد: { فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَآ

<sup>(</sup> الإنترنت المعلومات الدولية ( الإنترنت ) موقع التفسير على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) http://www.altafsir.com/indexArabic.asp

<sup>2 -</sup> تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، موقع التفسير على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) http://www.altafsir.com/indexArabic.asp

} قال: عيسى بن مريم، وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال الحسن: هو ابنها، وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنها، قال: أولم تسمع الله يقول: { فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ } وقوله: { أَلاَ تَحْزَنِي } أي: ناداها قائلاً: لا تحزني { قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً } قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب: { قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً } قال: الجدول، وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السري: النهر، وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب منه. وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير: السري: النهر الصغير بالسريانية. وقال النهر الصغير بالسريانية. وقال المضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية. وقال أخرون: المراد بالسري عيسى عليه السلام، وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر (1).

## كلمة { تحت }

روى السيوطى عن أبى القاسم صاحب كتاب " لغات القرآن " أن كلمة { تحت } نبطية تعنى البطن (2) ، واتخذ لوكسنبرج رأى السيوطى . نقلاً عن أبى القاسم . منطلقاً اعتمد عليه فى إثبات عجمة الكلمة ، وأشار إلى أن كلمة { تحت } لا أصل لها فى العربية، وأنها مشتقة من الفعل السريانى سلم nahet "تزل – انحدر " المشتق منه الفعل العربى "تحت" المفهوم منه نحت الحجر وغيره لتسويته أو صقله، وأنه علينا أن نفهم حرف "من" ليس بمعنى ظرف المكان

<sup>1 -</sup> المصدر السابق.

<sup>2 -</sup> الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، جـ 2 ، ص 131 .

{من تحتها} بل يجب أن نفهمها على أنها ظرف زمان أى : حال وضعها، ثم يوضح أن معنى الوضع والولادة فى الفعل سلم nahet "نزل – انحدر" لم يرد فى المراجع السريانية، وإنما ورد فى فعل مرادف له وهو بعُلا nafal "هبط" ولأن القرآن الكريم لم يرد منه سوى الفعل "ولد" و "وضع" للتعبير عن الولادة الطبيعية، فقد جاء بهذا التعبير الذى لم يرد إلا فى هذه الآية تعبيراً عن ولادة عيسى – عليه السلام – غير الطبيعية، ويكون معنى الآية { فناداها حال وضعها ألا تحزنى قد جعل ربك وضعك سريا } (1).

ادعى لوكسنبرج أن كلمة { تحت } لا أصل لها فى العربية، وبالبحث فى الشعر الجاهلى وجدنا مائة وعشرين بيتاً لستة وأربعين شاعراً يستعملون كلمة "تحت" بمعنى الظرف، نذكر منها على سبيل المثال:

قول عنترة:

وَلا <u>تَحتَ</u> المَذَلَّةِ أَلفَ عامِ صِحاحٌ حَشقُ جَفنَيها سَقامُ فَعَيشُكَ <u>تَحتَ</u> ظِلِّ العِزِّ يَوماً لَها مِن <u>تَحتِ</u> بُرقُعها عُيونٌ وقول سعية بن غريض :

والميتونَ شرارُ من تحتَ الثرى

أحياؤهُم خزيٌ على أمواتهم

وجاءت كلمة تحت مضافة إلى الضمائر، بمعنى الظرف أيضاً، نذكر منها على سببل المثال:

قول المهلهل بن ربيعة:

<sup>1 -</sup> Luxenberg , Christoph : Die Syro Aramaische lesart des Koran . Ein Beitrag zur Entschlusslung der Koransprache , 135-143 .

لَيتَ السَماءَ عَلى مَن تَحتَها وَقَعَت وَحالَتِ الأَرضُ فَإنجابَت بِمَن فيها (1).

وذلك كله يؤكد استعمال العربية لكلمة "تحت "بمعنى الظرف قبل نزول القرآن الكريم .

واذا نظرنا إلى هذه الكلمة في اللغات السامية الثلاثة، وجدناها كمايلي:

| taḥt  | تحت     | فى العربية   |
|-------|---------|--------------|
| taḥt  | لمسلا   | فى السريانية |
| taḥat | វាកូវា្ | في العبرية   |

ويمقارنة اللفظ ومعناه فى اللغات الثلاث السابقة، نجد أنها تشير إلى اتفاق فى اللفظ والمعنى، الأمر الذى يؤكد لنا أن هذه الكلمة من المشترك السامى، دون أن تختص بها السريانية أو النبطية .

# مُخِمُّا šaryā وسَرِيًّا

نقل السيوطى عن ابن حاتم عن مجاهد أن كلمة "سريا "هى النهر بالسريانية (2)، ويرى الدكتور جلاء إدريس أن مقارنة كلمة "سريا "فى القرآن الكريم بنظائرها فى السريانية وغيرها من اللغات السامية، تشير إلى عدم وجود مقابل اسمى لفظاً ومعنى، وأنه ربما كانت لفظة "السرى" بمعنى النهر الصغير فى العربية مأخوذة من الفعل "سرى" بمعنى: مضى، ومنه كذلك السارية وهى

<sup>1 -</sup> الموسوعة الشعرية، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 2003م ، CD .

<sup>2 -</sup> الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، 2/ 134 .

السحابة، ويرى بذلك أنها ليست مستعارة من السريانية أو غيرها، وأنها عربية ذات أصل سامي(1) .

وأشار لوكسنبرج إلى ماجاء عند الطبرى الذى نقل عن مجاهد والضحاك وسعيد بن جُبير أن كلمة (سريا) تعنى نهر بالسريانية أو النبطية، وهو مايتناسب عندهم مع قوله تعالى ( فكلى واشربي ) (2) . ويرى لوكسنبرج أن هذا المعنى لا يتناسب مع قول السيدة مريم ( يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيّاً } (3) الذي لم يأت عن خوف من الموت عطشاً، ولكن جاء من خوفها لاتهام قومها لها بالحمل الحرام، كما ورد في قوله ( يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُكِ بَغِيّاً } (4) .

ثم يتناول لوكسنبرج الفعل "انتبذت" في قوله تعالى { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً } (5) الذي يرى أنه جاء على صيغة المجهول، مستشهداً بجواز ذلك في النحو السرياني الذي يجيز استخدام المجهول مع ذكر الفاعل، فمعنى الفعل " انتبذت " عنده : طُردت من أهلها . وإن كان يرى أنه لايعقل أن يكون أول كلام ينطق به عيسى – عليه السلام – لأمه لكي يخفف عنها حزنها، لفظة تشير إلى ماء جعله ربها تحتها، إنما المنطقي أن يكون في كلامه مايخفف عنها ويزيل هذا العار الذي لُصق بها.

<sup>1</sup> - الاستدراك على السيوطى فيما نسبه من المعرب في القرآن الكريم إلى العبرية والسريانية ، د/ محمد جلاء إدريس ، معلم الدراسات الشرقية ، العدد 37 لسنة 2006م ، ص 31 - 64 .

<sup>2 -</sup> سورة مريم ، الآية 26 .

<sup>. 23</sup> سورة مريم ، الآية 3

<sup>4 -</sup> سورة مريم ، الآية 28 .

<sup>5 -</sup> سورة مريم ، الآية 16 .

ولما كان عكس "ابن الحرام" عند العامـة "ابن الحلال" يرى أن كلمة من أله قعرية مشتقة من الفعل السرياني منا قعرة قعلية مشتقة من الفعل السرياني منا قعراءة الآية كمايلي: تكون كلمة "سريا" بمعنى "الحلال"، وهو يرى بذلك أنه يجب قراءة الآية كمايلي: فناداها من نُحاتها ألا تحزني قد جعل ربك نُحاتك شريا ، ويكون المعنى الاجمالي للآية : فناداها حال وضعها ألا تحزني قد جعل ربك وضعك حلالاً (1).

وأتفق هنا مع لوكسنبرج فى أن كلمة { سريا } سريانية الأصل، وليست بمعنى النهر. لأنه بالبحث فى نصوص اللغة السريانية ومعاجمها المتعددة، وجدنا أنها تستخدم لفظة واحدة للنهر، وهى مُحزُّا nahrā وهى التى تقابل كلمة "تَهر" فى العربية لفظاً ومعنى، وهو مايدل على أن هذه الكلمة من المشترك السامى، كما أننا لم نجد فى العربية كلمة السرى بمعنى النهر.

على أننى اختلف مع لوكسنبرج في معنى كلمة { سريا } الذي ذكر أنها بمعنى "الحلال" وذلك لأن كلامه لا يستند إلى قاعدة لغوية ينطلق منها لإثبات هذا المعنى البعيد الذي يرى فيه أن كلمة مُنها قاعدة صفة فعلية بمعنى "لحلال" عكس "الحرام" من الفعل هذا قامة قال عكس "حراً " وذلك لأن الفعل هذا لا يأتي بمعنى حَلَّ الشيء حلالاً أي صار مباحاً ، ولكن يأتي بمعنى "حرَّر" و "أطلق" ، ويكون معنى حَلَّ هنا التحرر من القيد ، ويظهر ذلك بوضوح من استخدام الفعل في الأناجيل السريانية ، مثل :

ةَ اَمَّدَ حَةُم آخِم خَصَابُ اللهِ إِنْ خَصْهَ خَجُم وَهُسِرًا هُمِعَتُسَ الْهِمَ مُكُمَّا وَالْمُولِ اللهُ ا مَعُنُا وَاهْسَزُا وَكُملًا خَمُوه مِنْ الْمَالُ كُمُ

 <sup>1 -</sup> Luxenberg , Christoph : Die Syro Aramaische lesart des Koran . Ein Beitrag zur Entschlusslung der Koransprache , 144-153 .

( وقال لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما و اتياني بهما ) (1).

ةُ اهْتِ أُمْدَ إِنَّا حَثِهِ وَدُلَّ هُوا وِلْمُهَا وَلَيْهُ خَازِكُا ثُـهُ الْمُهُا خُعَمِّنَا وَهُوا مُنْ خُعَمِّنَا وَهُوا وَلَيْهُا وَهُوا مِنْ خُعَمِّنَا وَهُوا وَلَيْهُا وَهُوا وَلَيْنَا وَهُوا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَهُوا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ

( الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطاً في السماء و كل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء ) (2) .

ويُلاحظ أن الكاتب قد استعمل اسم المفعول النكرة هَ مَا عَمَا بمعنى المحلول" ، واسم المفعول المعرفة منه مَنا المحلول "، أى المحرر من القيد ، ولم يأت بمعنى الحلال .

### ويتحليل كلمة مُناً šaryā يتضح مايلى:

مُنكًا šaryā: اسم مفعول مفرد مذكر معرفة، أو مفرد مؤنث نكرة، وذلك لأن السريانية تستخدم الألف المسبوقة بالفتحة الطويلة فى نهاية الاسم للدلالة على التعريف، أو التأنيث فى حالة الإطلاق، ويدل السياق على أنه مفرد مذكر معرف. أما الاسم المنكر فهو من على الفعل المعتل الآخر من القعل المعتل الآخر من الحرر – أطلق – حلً ".

ونرى أن الكسرة الممالة في اسم المفعول النكرة من šare هي عبارة عن اجتماع ياء لام الفعل مع فتحة لمناسبة الألف ، وهي تشبه علامة جمع المذكر

<sup>1 -</sup> إنحيل متى 21 - 2 ، وانظر أيضاً : مرقس 1-7 ، 11-4 ، لوقا 19-33 ، يوحنا 1-27 .

<sup>2 -</sup> إنجيل متى 18 – 18 ، وانظر أيضا مرقس 15-9 ، لوقا 14-4 ، 23-16 ، يوحنا 18-39 .

المعرفة ، كما نقول مُحكم malkā " الملك " للمفرد، والجمع منها مُحقّل malke "الملوك"، فالكسرة الممالة هنا عبارة عن اجتماع ياء الجمع مع فتحة التعريف ، وتظهر الياء بعد حذف فتحة التعريف للإضافة ، فنقول مُحكّم malkay .

ولذلك نجد أن التعريف من عنا šare ترد فيه الياء ، فتصير عناً šryā نحرك حرف الشين بالفتحة القصيرة لاجتماع حرفين ساكنين في أول الكلمة ، فتصير عنائل šaryā ، وتعد حركة الشين هي الفارق المميز بين اسم الفاعل واسم المفعول في حالة التعريف ، فهي فتحة طويلة مع اسم الفاعل ، نقول عنائل šaryā ، وفتحة قصيرة مع اسم المفعول ، نقول عنائل šaryā .

وعلى ذلك يكون معنى مُنهُ قاتِي التي تُلفظ "سَرِيا ". على اعتبار أن الشين في السريانية تقابل السين في العربية . بمعنى اسم المفعول من الفعل "حرَّر "أي " المُحرَّر ". وقد فسر القرآن الكريم هذه الكلمة في سورة آل عمران، في قوله تعالى { إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً } في قوله تعالى { إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً } فامرأة عمران هذه، هي أم مريم عليهما السيلام، التي نذرت أن يكون مافي بطنها المُحرَّر، أي : الخالص لله عز وجل، الذي لايشوبه شيء من أمر الدنيا ، ولأن النذر لايكون إلا في الغلمان ، فقد وقي الله النذر في بنتها مريم، وجاء المُحَرَّر عيسى عليه السلام ليتحقق النذر .

وقد اختلف المفسرون فى قوله تعالى { فناداها من تحتها } فيرى البعض أنه جبريل عليه السلام، ويرى البعض الآخر أنه عيسى عليه السلام،

<sup>1 -</sup> سورة آل عمران ، الآية 35.

وسواء أكان المتحدث جبريل أم عيسى عليهما السلام، فلابد وأن يتحدث بلغة السيدة مريم ليطمئن قلبها بقوله { أَلا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً } والمقصود بالسرى هنا هو المسيح عليه السلام، وهي تقابل كلمة مُنهُ قعي اللغة السريانية.

ولذلك نرى أن كلمة { سريا } سريانية الأصل، وهي من لغة المسيح وأمه عليهما السلام، وهي بمعنى " المحرَّر " ، وهذا ليس عيباً في القرآن ولاينتقص من عربيته في شيء، بل نجده لوناً من ألوان الإعجاز اللغوى الذي جاء مفسراً في القرآن نفسه ، حيث ذكر معنى كلمة { سريا } في سورة آل عمران في قوله تعالى : { إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً } (1) وجاء المُحَرَّر عيسى عليه السلام من مريم ابنة عمران عليهما السلام ليتحقق النذر .

وقد يسأل البعض إذا كان معنى كلمة مُنهُ قَعْبُهُ قَالُمُحَرَّر" وقد ذكرها القرآن في سورة آل عمران فلماذا لجأ القرآن في هذا الموضع إلى اللفظة السريانية مُنهُ قائلاً التي تقابل { سريا } ولم يستعمل اللفظة العربية، قائلاً : ألا تحزني قد جعل ربك تحتك محرراً ؟

نقول: إن معنى الفعل "حرَّر" فى العربية أشمل وأعم، أى أنه يفيد معنى التحرر من القيد، والتحرر من العبودية والرق، فى حين تفرق السريانية بين المعنيين، فتستعمل الفعل عناً šaryā التى

<sup>1 -</sup> سورة آل عمران ، الآية 35.

تقابل { سريا } - فى العربية . بمعنى التحرر من القيد ، وتستخدم الفعل سُزُة المعتملة المعتملة المفعول منه حسنة المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة ومعنى - بمعنى التحرر من الرق ، وعلى ذلك فاستخدام القرآن الكريم للكلمة السريانية وهى من لغة عيسى وأمه عليهما السلام تعد إعجازاً لغوياً لأنها تفيد التأكيد على أن التحرر هنا تحرر من كل أمور الدنيا إلا عبادة الله ، وليس التحرر من الرق .

أما ماذكره لوكسنبرج من أن كلمة مُنهُ قعلية فعلية فهو كلام غير محدد ، ولا أعلم ماذا يقصد بالصفة الفعلية، ولايمكن أن تكون بمعنى "الحلال" مطلقاً، ولكن يتضح من خلال التحليل اللغوى الذى قدمناه أن لوكسنبرج ليس عالماً باللغة السريانية، ويمكن القول بأن له معرفة بالسريانية بالقدر الذى يمكنه من استخدام القواميس، مع فهم سطحى لطبيعة اللغة ومناهج البحث اللغوى المقارن .

كما نرى أن لوكسنبرج يبتعد عن المنهج العلمى الصحيح ليخدم أهدافه التى تتضح فى عبارة "حور عين " والتى يرى أنها بمعنى الزبيب الأبيض<sup>(1)</sup> علماً بأن مادة "حور "موجودة فى العربية والسريانية والعبرية، والمعنى المحورى فيها هو البياض والصفاء، والحوراء فى العربية تطلق على المرأة الشديدة بياض العين وسوادها، وقد جاءت فى الشعر الجاهلى بصيغة المفرد فى خمسة أبيات لخمسة شعراء، وجاءت بصيغة الجمع فى اثنى عشر بيتاً لاثنى عشر شاعراً ، نذكر منها على سبيل المثال :

<sup>1 -</sup> Luxenberg , Christoph : Die Syro Aramaische lesart des Koran . Ein Beitrag zur Entschlusslung der Koransprache , 144-153 .

قول عورو بن قُميئة

لَها عَينُ حَوراءَ في رَوضَةٍ وَتَقرو مَعَ النَبتِ أَرطَى طِوالا وقول خليفة بن بشير

حتى أضاءَ سِراجٌ دونه حَجَلٌ \_\_\_\_ حُورُ العيونِ مِلاحٌ طرفُها ساجي (1).

## ثالثا: لفظ (أحمد)

القرآن الكريم له مع أسماء الأعلام ثلاث حالات:

الأولى: أن يُذكر الاسم العلم بلفظه معرباً، مثل كلمة حُنمُ maryam مريم أم عيسى المريّم "، وإذا كان الأستاذ رؤوف أبو سعدة يرى أن اسم مريم أم عيسى عليهما السلام، اسم آرامى مَزْجى مُرخَّم، أصله : مَارى + أما ، المقطع الأول يعنى بالآرامية " الرب " والمقطع الثانى " أما " يعنى بالآرامية أيضا نفس ماتعنيه " الأمة " عربياً، فاسمها عليها السلام يعنى " أمة الرب " قُدِّم فيه المضاف إليه على المضاف تعظيماً لاسم الرب تبارك وتعالى، وكان حقه أن ينطق : مَاري أما

<sup>1 -</sup> الموسوعة الشعرية، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 2003م ، CD .

، كاملاً ، ولكن المزجية سهلت الهمزة، فأصبح : ماريما، ثم رُخِم بحذف ألف المد الخاتمة، فأصبح " مَريَم " طبق الأصل من نطقه اليوناني mariam في الأناجيل اليونانية، وهو نفس نُطقه في القرآن (1).

أما الباحث فيرى أن اسم حُنبُم maryam " مَريَم " اسم آرامى الأصل ، وهو اسم مفعول من الفعل المزيد بالهمزة أنم arīm متحد عظم - مجد - شرّف " من المجرد الأجوف وُص rām " رفع " ، والقياس فى تصريف الفعل المزيد بالهمزة، كما يلى :

ويلاحظ أن اسم الفاعل فى اللغة السريانية يأتى من المستقبل بقلب حرف الاستقبال ميماً بنفس الحركة، أعنى الفتحة القصيرة، ويأتى اسم المفعول على وزن اسم الفاعل مع فتح ماقبل الآخر، ويكون كسر ما قبل الآخر مميزاً لاسم الفاعل، وفتح ما قبل الآخر مميزاً لاسم الفعول، كما فى العربية.

بيد أن هذا الفعل قد جاء مخالفاً للقياس، على الوجه التالى:

الماضى: أَوْسَم arīm المستقبل: نبَّم nərīm الماضى: أَوْسَم mərām اسم المفعول: عنَّم mərām وكان القياس فيه :

ج 2

<sup>1 -</sup> من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن ، رؤوف أبو سعدة ، دار الهلال ، القاهرة 1994م ، ص 251 .

الماضى: أَوْمَع arīm المستقبل: تُزمَّع maryam اسم المفعول: تُعَبَّع maryam

فحرف الاستقبال . فى المخالف للقياس قد جاء ساكناً . مع أن القياس فيه أن يشكل بفتحة قصيرة، وقدترتب على ذلك سكون ميم اسم الفاعل ، أما اسم المفعول فقد جاء على وزن مصدر الفعل المجرد، كما فى حصم maqām بمعنى " قيام " على اعتبار أنها مصدر الفعل صُم qām " قام " أو بمعنى "مُقام" على اعتبار أنها اسم مفعول من الوزن المزيد بالهمزة كَمَّم aqīm " أقام" .

ويرى الباحث أن السريان قد خالفوا الوزن، وجاءوا بمصدر المجرد ليحل محل اسم المفعول من المزيد لكى يحافظوا على قدسية السيدة مريم التى هى فى نظرهم أم الإله، لقوله تعالى:

{ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ} (1)

وعلى ذلك فاسم مدنمم maryam بهذا التصريف يكون معناه بصيغة المفعول " المُعظَّمة - المُمجَّدة - المُشرَّفة " من الله سبحانه وتعالى .

الثانية: أن يذكر الاسم العلم معرَّباً ولكن مع قلب أو إبدال بعض الحروف، من ذلك مثلاً: اسم عيسى، فالمسيح عليه السلام اسمه فى القرآن الكريم عيسى، بينما هو فى الأناجيل تمدَّه yešū' التى تلفظ " يشوع " والثابت أن

<sup>1 -</sup> سورة المائدة ، الآية 116

العرب لم يسمعوا من نصرانييهم اسم "عيسى" الذى ورد فى القرآن الكريم، وإنما سمعوها منهم " يسوع " بالسين، على اعتبار أن الشين فى السريانية تقابل السين فى العربية .

أما لماذا قال القرآن "عيسى" ولم يقل " يسوع " التى عرفها العرب اسماً للمسيح، فهذا من فرائد إعجاز القرآن الكريم فى أعلامه الأعجمية، لأنه لو قالها "يسوع" لفهمها العرب من العربية على معنى " الذى ساع " من ساع يسوع سوعاً يعنى ضاع وهلك، ولذلك جاء القرآن الكريم بالاسم "عيسى" مقلوباً لاسم يسوع لإفادة عكس معناه: ليس هو الضائع الهالك وإنما هو المُخلَّص الناجى

الثالثة : وهى حالة فريدة فى القرآن الكريم تتمثل فى كلمة { أحمد } التى وردت فى قوله تعالى : { وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ } (2) .

قال الرازى ( ت606هـ ) في تفسيره لهذه الآية :

<sup>1 -</sup> من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن ، رؤوف أبو سعدة ، ح 2 ص 271 .

<sup>2 -</sup> سورة الصف، الآية 6 .

وقوله تعالى: { أَحْمَدُ } يحتمل معنيين أحدهما: المبالغة في الفاعل، يعني أنه أكثر حمداً لله من غيره وثانيهما: المبالغة من المفعول، يعني أنه يحمد بما فيه من الإخلاص والأخلاق الحسنة أكثر ما يحمد غيره (1).

### وقال الشوكاني (ت 1250 هـ) في تفسيره :

وأحمد اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو علم منقول من الصفة، وهي تحتمل أن تكون مبالغة من الفاعل، فيكون معناها أنه أكثر حمداً لله من غيره، أو من المفعول، فيكون معناها أنه يحمد بما فيه من خصال الخير أكثر مما يحمد غيره<sup>(2)</sup>.

لقد عُرف خاتم الرسل بين الناس قبل النبوة باسم " محمد " ، وعرف بينهم بعد النبوة باسم " محمد " ، وذكره القرآن بهذا الاسم أربع مرات، وردت فى قوله تعالى :

{ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ } (3).

{ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} (4).

{ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ } (5).

{ مُحَمَّدٌ رَسِنُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ } (6).

<sup>(</sup> الإنترنت ) للمازى ، موقع التفسير على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) http://www.altafsir.com/indexArabic.asp

<sup>2 -</sup> تفسير فتح القدير للشوكاني ، المصدر السابق .

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران، الآية 144.

<sup>4 -</sup> سورة الأحزاب، الآية 40.

<sup>5 -</sup> سورة محمد ، الآية 2 .

<sup>6 -</sup> سورة الفتح ، الآية 29 .

وذكره القرآن مرة واحدة باسم { أحمد } ، ولو كان القرآن من عند محمد . كما يدعون . لكان أولى به أن يذكر اسم " محمد " فى بشارة " عيسى " عليه السلام التى وردت فى سورة الصف { وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ <u>أَحْمَدُ } .</u>

وتبين لنا الآية أن عيسى عليه السلام قد ذكر اسم خاتم الرسل أمام قومه، ولمو افترضنا أن المسيح عليه السلام ذكر اسم "محمد" صلى الله عليه وسلم دون ترجمة إلى السريانية لما فهم اتباع المسيح كلمة "محمد"، ويبدو أنه ترجمها إلى لغته حتى يصل إليهم معنى الاسم بما فيه من معانى الحمد والثناء، يتضح من هذا أنهم قد سمعوا هذا الاسم وعرفوا معناه في لغتهم.

ولنا أن نتساءل ماهى الكلمة الأصلية التى استعملها المسيح عليه السلام بلغته الآرامية السريانية، هل يجوز أن يبشر المسيح عليه السلام برسول يأتى من بعده اسمه أحمد، ثم يأتى خاتم الرسل ويُنادى طول حياته باسم " مُحَمَّد "، ربما أن هذا الاسم قيل بلغة المسيح، ونقل لنا القرآن المعنى الذى وصل إليهم.

## مُحَمَّد و أَحْمَدُ

- . " مُحَمَّد " فى العربية : اسم مفعول من الفعل حَمَّد ، يقال فى الماضى : حَمَّد، وفى المضارع: يُحَمِّد، واسم الفاعل: مُحَمِّد، بقلب حرف المضارعة ميماً بنفس الحركة، واسم المفعول: مُحَمَّد بقلب كسرة اسم الفاعل فتحة .
- . " أَحْمَدُ " فعل مضارع مسند إلى ضمير المتكلم من الفعل حَمِد، ويقال حَمِدَه، أَى: أَثْنَى عليه، والمضارع مع ضمير الغائب: يَحْمَدُ، والمضارع مع المتكلم: أَحْمَدُ.

ويالبحث في قواميس اللغة السريانية، وجدنا أن الفعل الذي يدل على الحمد والثناء في السريانية دون غيره ، هو : مُحُس šabbah ولفظه السرياني " شَبَّح " والذي يقابل الفعل " سَبَّحَ " في العربية لفظاً ومعنى، لأن الشين في السريانية تقابل السين في العربية، ومن معانيه أيضا : مَجَّدَ ، أي : عَظَّمَ وأثنى ، وكذلك : حَمِد ، والمضعف حَمَّد ، وكلاهما بمعنى الثناء .

ولو ترجم المسيح . عليه السلام . لهم اسم خاتم الرسل إلى لغتهم لكى يصل اليهم اسم محمد بما فيه من معانى الحمد والثناء لقال ححّص شحص وورد في قاموس " زهريرا " أن السريانية تستخدم اسم المفعول ححّص شحص mašabbaḥ من المضعف مَحُس بلالة على الحُرِّ من الناس وهو خيرهم وأفضلهم (1).

فكلمة صعفح الفعل محمد الفعل محمد الفعل محمد الفعل محمد الفعل محمد فكلمة صعفح المستقبل المحمد šabbaḥ وفي المستقبل المحمد المعافضة المستقبل المحمد المعافضة المستقبال ميما المفعول محمد المفعول المفعول محمد المفعول المف

ويُلاحظ أن صيغة اسم الفاعل نفسها هي صيغة اسم المفعول، وذلك لأن السريانية تميل إلى فتح ما قبل حروف الحلق إذا وقعت في نهاية الكلمة، والأصل أن يُكسر ما قبل الآخر مع اسم الفاعل، وتقلب كسرة اسم الفاعل فتحة

<sup>1 -</sup> i وهريرا ، قاموس عربي - - i سرياني ، الأب شليمون أيشو خوشابا والأب عمانوئيل بيتو يوحنا ، دهوك 2000 م 366 .

مع اسم المفعول كما في العربية، ولأن آخر الفعل حرف الحاء وهو من الحروف الحلقية، جاء اسم الفاعل مشابهاً لاسم المفعول.

واللغة السريانية لها خصائصها المميزة لها ، ومن ذلك أنها تستعمل اسم الفاعل إذا كان نكرة للدلالة على الزمن الحالى، وينتقل إلى الاسمية بالتعريف، ولأن الاسم العلم لا يجوز تعريفه، فقد جاء منكرا. ولذلك فهم السريان لفظ صعّحُس بلهddašem – وهى عندهم اسم فاعل أو مفعول نكرة – على أنها فعل مضارع مسند إلى المتكلم وهو المسيح عليه السلام ، فيكون صعّحُس بلهddašem في لغة السريان بمعنى " أَحْمَدُ " وقد نقل لنا القرآن فهم أتباع المسيح للفظ السرياني .

وتذكر أكثر المصادر أن كلمة كُنُ عكم البرقليط " التي وردت في إنجيل يوحنا(1) كلمة يونانية الأصل، وهي بشارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم،

إذ إنها ترجمة مباشرة لاسم " أحمد " (2).

إن من أصعب الأمور التى تحير الباحث عن الحقيقة هو الوقوف أمام مصطلح لغوى لا أصل له فى اللغة المنسوب إليها ، فمصطلح فَنُ عكُم لا الذى ينطق فى اليونانية باركليت لا وجود له فى الحقيقة بين مفردات اللغة اليونانية، وقد حاول الكثيرون أن يوجدوا له نسباً شرعياً فيها، فأتوا له بعدة كلمات

<sup>1 -</sup> **هْائْل أَجِدْل مْعَ أُجِه هُ إِسَائِلًا قَـٰزُمكُهُل ثُلَّا ۚ حَجُّم وَنُهِهُا كَمْحُجُم حَكْمُر**. وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًّا آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبْدِ (يوحنا 14–16) ، وانظر يوحنا 15– 26 ، ويوحنا 16– 7 .

<sup>2 -</sup> انظر على سبيل المثال : - إظهار الحق ، رحمة الله الكيرانوي، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، بدون تاريخ .

<sup>-</sup> هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري، ابن القيم الجوزية، مكتبة الصفا، القاهرة 2005م .

يونانية، قريبة منه في الشكل والمنطوق، وقالوا: إنه منها، غير أنهم لم يؤيدوا رأيهم بأى دليل. فهل يمكن أن نصدقهم في زعمهم ؟ (1).

وعلى ذلك فإننا نرى أن كلمة برقليط كلمة آرامية الأصل ، نقلها كاتب الإنجيل بلفظها إلى اليونانية ، ويتحليل الكلمة نجد أنها كلمة مركبة من مقطعين، هما : حُبُم + كَمهُا .

فأما كلمة كُنْه pāreq فهاسم فاعل مفرد مذكر نكرة، من الفعل كُنه pāreq بمعنى "خَلَّص – أنقذ " وحينئذ يكون معنى كلمة كُنْه pāreq مُنقِذ "، وأما كلمة كُنهُا آبَلة فهى اسم مفعول مفرد مذكر معرفة من الفعل كُل المَل الله المناهون".

وعلى ذلك يكون أصلها فى لغتها حُبُوكُم لله pāreqlīṭā ولفظها بارقليط، بمعنى : مُخلِّص أو مُنقِذ الملعون – الهادى ، وهى بذلك صفة لخاتم الرسل محمد . صلى الله عليه وسلم . وليست اسمه، كما تذكر أكثر المصادر.

## الخاتمة

وختاماً فهذه بعض النتائج التى تم رصدها فى البحث، نوردها على النحو التالى :

1. اختلف علماء السلف فى وقوع المُعَرَّب فى القرآن الكريم إلى ثلاثة آراء: الأول: وقد ذهب أصحابه إلى أن القرآن عربى، ليست فيه ألفاظ أعجمية،

<sup>1 -</sup> بشارة أحمد في الانجيل ، الحسيني مصطفى الريس ، مكتبة النافذة ، القاهرة 2007 م ، ص 153 .

- والثانى: قال أصحابه بوجود ألفاظ أعجمية قليلة لا تخرجه عن كونه "قرآناً عربياً"، والرأى الثالث: حاول التوسط بين الرأيين السابقين.
- 2. أقر جلال الدين السيوطى صاحب كتاب الإتقان بوقوع الألفاظ الأعجمية فى القرآن الكريم، ونقل الكثير من الألفاظ التى يمكن ردها إلى أصول عربية، أو جذور سامية مشتركة، ثم اتخذ المستشرقون آراء السيوطى منطلقاً اعتمدوا عليه فى إثبات عجمة هذه الألفاظ وألفاظ أخرى بمعان تخدم أهدافهم، ومن ذلك قولهم: إن أصل كلمة "قرءان" هى "قريان" السريانية، أو بمعنى آخر أنها مأخوذة من لغة الإنجيل، وهم بذلك يستدلون بعجمة اللفظ على عجمة الفكر.
- 3. ويتحليل كلمتى "القرآن " و " قريان " فى ضوء علم اللغة المقارن، وجدنا جذر القاف والراء والهمزة فى كل من العربية والعبرية والسريانية، الأمر الذى يؤكد أنه جذر سامى الأصل، كما أثبتنا أن العربية قد احتفظت بالهمزة لفظاً وخطاً فى الفعل " قرأ " والمصدر " قراءة " والاسم المنسوب بالنون " قرءان " ، ومالت السريانية إلى قلب الهمزة ياء لفظاً وخطاً، مما يدل على أن الأصل احتفظت به العربية، وقد اثبتنا كذلك أن النون مورفيم مشترك مستخدم فى العربية والسريانية للدلالة على النسب الذاتى .
- 4. ونقل السيوطى عن ابن حاتم عن مجاهد أن كلمة "سريا "هى النهر بالسريانية، على حين يرى لوكسنبرج أنها سريانية الأصل ولكن بمعنى " الحلال " ويتحليل الكلمة وجدنا أنها من الكلمات الأعجمية التى تعد لوناً من ألوان الإعجاز اللغوى الذى جاء مفسراً فى القرآن نفسه، حيث جاءت بمعنى اسم المفعول من الفعل " حرَّر " أى " المُحَرَّر " وقد فسر القرآن الكريم هذه

الكلمة في سورة آل عمران، في قوله تعالى { إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً } فامرأة عمران هذه هي أم مريم عليهما السلام التي نذرت أن يكون مافي بطنها المحرر، أي : الخالص لله عز وجل، الذي لايشوبه شيء من أمر الدنيا ، ولأن النذر لايكون إلا في الغلمان ، فقد وقًى الله النذر في بنتها مريم وجاء المحرر عيسى عليه السلام ليتحقق النذر .

5. ويدراسة كلمة " أحمد " التى وردت فى قوله تعالى : { وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ } وجدنا أنها تفسير كلمة " محمد " إذا دخلت السريانية ، وأنها لا علاقة لها بكلمة " فارقليط " إذ أن كلمة " فارقليط " ماهى إلا صفة لخاتم الرسل، بمعنى مخلص أو منقذ الملعون .

وختاماً لا أدعى أن هذه الدراسة قد بحثت كل الألفاظ القرآنية التى قيل إنها سريانية الأصل، بل أعتبرها بداية لأعمال قادمة إن شاء الله، لذا أوجه الدعوة لأساتذتى وزملائى فى التخصص إلى عمل جماعى، يعيد النظر فى آراء السلف فى ضوء علم اللغة المقارن، والرد على مزاعم المستشرقين لتصحيح هذه الآراء وجمعها فى مجلد واحد .

والله ولي التوفيق، وهو نعو المولى ونعو النصير.

| الرمز | عربی | سرياني | الرمز | عربی | سريانى |
|-------|------|--------|-------|------|--------|
| L     | ل    | _      | ,     | Í    | J      |
| m     | م    | ۹      | b     | ب    | ٦      |
| n     | ن    | ٧      | b     | (ڤ)  | ج      |

الرموز الصوتية للحروف والحركات

| S             | س   | 8          | ğ            | ٤        |          |
|---------------|-----|------------|--------------|----------|----------|
| c             | ع   | <i>u</i> . | න භ භ<br>භ භ | غ        | ,        |
| f             | ف   | 9          | d            | د        | ?        |
| p             | (پ) | 9          |              | ذ        | ?        |
| p<br>ș        | ص   | 3          | h            | ھ        | <b>9</b> |
| q             | ق   | 9          | W            | و        | •        |
| q<br>r<br>š   | J   | <b>;</b>   | Z            | j        | ,        |
|               | ش   | •          | ķ            | ح        | •        |
| t             | ت   | L          | h<br>ţ       | ط        | ર        |
| <u>t</u>      | ث   | Ļ          | y            | ی        | •        |
| <u>t</u><br>d | ض   | -          | k            | <u>5</u> | حو       |
| Ż             | ظ   | -          | <u></u>      | خ        | جو       |

| سكون    | ضمة   | ضمة   | كسىرة | كسىرة | كسىرة | كسرة  | فتحة  | فتحة  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| في أول  |       |       | صريحة | صريحة | ممالة | ممالة |       |       |
| المقطع* | طويلة | قصيرة | طويلة | قصيرة | طويلة | قصيرة | طويلة | قصيرة |
| Э       | ū     | u     | 1     | i     | ē     | e     | ā     | a     |

<sup>\*</sup> السكون في أول المقطع يميل إلى الكسر الممال لتعذر البدء بساكن.

## <u>مصادر ومراجع البحث</u>

### أولاً : المصادر والمراجع العربية :

1) الاتقان فى علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطى، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1975م.

- 2) الاستدراك على السيوطى فيما نسبه من المعرب فى القرآن الكريم إلى العبرية والسريانية ، د/ محمد جلاء إدريس ، مجلة الدراسات الشرقية، العدد 37 لسنة 2006م .
- 3) إظهار الحق ، رحمة الله الكيرانوى، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- 4) البرهان فى علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت 1972م .
- 5) بشارة أحمد فى الانجيل ، الحسينى مصطفى الريس ، مكتبة النافذة ،
   القاهرة 2007 م .
- 6) التأثير السريانى على أسلوب القرآن ، ألفونس مينجانا ، ترجمة : مالك مسلمانى ، 2005م.
  - 7) تاريخ دولة الأنباط، إحسان عباس، دار الشروق، الأردن 1987 م.
    - 8) التحليل الصرفى للنص السرياني، د.أحمد الجمل، القاهرة 2007م.
- 9) دفاع عن القرآن ضد منتقدیه ، عبد الرحمن بدوی، الدار العالمیة للکتب والنشر ، القاهرة 1999م.
  - 10) السريان قديماً وحديثاً ، سمير عبده، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأردن 1977م .
- 11) السريانية نحوها وصرفها ، د. زاكية رشدي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، القاهرة 1978م .

- 12) الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العربية فى كلامها، أحمد بن زكريا بن فارس، تحقيق: السيد أحمد صقر، مكتبة عيسى الحلبى، القاهرة 1997م.
- 13) صيغ النسب في اللغتين العربية والسريانية، د.أحمد الجمل، مجلة كلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر، عدد 32 لسنة 2001م.
- 14) غرامطيق اللغة السريانية، بولس الخورى، مطبعة الرهبانية اللبنانية المارونية، بيروت، الطبعة الثانية 1962م.
- 15) الفعل الناقص فى اللغة العربية، دراسة صرفية مقارنة، د. عمر صابر، القاهرة 1999م.
- 16) القرآن الكريم من المنظور الاستشراقى،دراسة نقدية تحليلية، د.محمد محمود أبو ليلة، دار النشر للجامعات، 2002م.
- 17) اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية، اقليمس يوسف داود، الموصل 1896م.
- 18) المورفيم فى اللغة السريانية، د.أحمد الجمل، مجلة كلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر، عدد 33 لسنة 2002م.
- 19) من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن ، رؤوف أبو سعدة ، دار الهلال ، القاهرة 1994م .

- 20) المهذب فيما وقع فى القرآن من المعرب، جلال الدين عبد الرحمن السيوطى، تحقيق : د. ابراهيم محمد أبو سكين ، مطبعة الأمانة ، القاهرة 1980م .
- 21) هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى، ابن القيم الجوزية، مكتبة الصفا، القاهرة 2005م.
- 22) هل فى القرآن أعجمى ، نظرة جديدة إلى موضوع قديم ، د. على فهمى خشيم ، دار الشرق الأوسط ، بيروت ، 1997م .

#### ثانياً: المراجع الأجنبية:

- 23) A.Mingana, Syriac influence on the style the Kur'ān, Cambridge, 1927.
- 24) The Encyclopedia of Islam, Liede, 1986.
- 25) Luxenberg, Christoph: Die Syro Aramaische lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlusslung der Koransprache, 2. Uber Auf. Köthen, 2004.
- 26) Noldeke, Theodor und Friedrich Schwally, Geschichte des Qorans, Leipzig, 1909.